# النحوفي سبعة أيام

كُتْبَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَحْمَدَ البِجَادِيُّ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ وصَحْبِهِ.

#### اليَــوْمُ الْأَوَّلُــــ: كَلَامُ العَـرَبِ:

كَلاَمُ العَرَبِ لا يَخْرُجُ عَنْ أُسْلُوبَيْنِ، فَلاَ تَجِدُ عِبَارَةً عَرَبِيَّةً إِلَّا وَهِيَ قَائِمَةً عَلَى أَحَدهمَا:

#### الْأُسْلُوبُ الْأُوّلَاتِ:

أَنْ يُبْدَأُ ٱلكَلاَمُ بِاسْمِ لِكِي يُذْكَرَ بَعْدَهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ حَدَثٍ.

### مِثَالُ ذَلِكَ: زَيْدُ كَرِيمُ.

ف «زَيْدُ» اسْمُ، وَقَدْ بُدِئَ بِهِ فِي الكَلاَمِ لِكِي نَعْلَمَ الحَدَثَ المُتَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ الكَرَمُ، فَنَعْلَمَ أَنَّهُ كَرِيمٌ.

وَهَذَا الْأُسْلُوبُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِـ«الْمُبْتَدَأِ والْحَبَرِ»، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ مَعْرُوفًا، وَلَكِنَّ السَّامَعَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَرِيمٌ، فَلَمَّا قَالَ المُتَكَلَّمُ: كَرِيمٌ، كَانَ ذَلِكَ خَبَرًا جَدِيدًا للسَّامَع.

فَالمَقْصُودُ: أَنَّ المُتَكَلِّمَ ابتَدَأَ بِ«زَيْدٍ» لِيُخْبِرَ عَنْهُ بِالكَرَمِ.

#### الأُسلُوبُ الثَّاني:

أَنْ يُبْدَأُ الكَلاَمُ بِحَدَثِ لِكَيْ يُذْكَرَ بَعْدَهُ صَاحِبُهُ.

## مِثَالُ ذَلِكَ: قَامَ زَيْدُ.

فَ «قَامَ» فِعْلُ مَاضٍ، وَهُوَ دَالٌ عَلَى حَدَثِ، وَهُوَ القِيَامُ، وَلَكِنَّ السَّامَعَ لَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ صَاحِبُهُ حَتَّى قَالَ المُتَكَلَّمُ: «زَيدً»، فَينَئذٍ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَ القِيَامَ هُوَ زَيدً»، فَدِنئذٍ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَ القِيَامَ هُوَ زَيدً، فَ«زيدً» فَاعِلُ.

وَهَذَا الْأُسْلُوبُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِـ«الفِعْــلِ وَفَاعِــلِهِ»، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ «قَامَ» هُوَ الفِعْلُ، وَأَنَّ «زَيدُ» هُوَ الفَاعِلُ.

#### خَاتَمُـةُ

تَلْحَظُ أَنَّ الأُسلُوبَ الأَوَّلَ: جُمْلَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِاسْمٍ، وَهُو «زَيْدُ»، وَلِذَلِكَ تُسَمَّى «جُمْلَةً اسْمِيَّةً»، وَأَمَا الأُسلُوبُ الثَّانِي؛ فَهُوَ جُمْلَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِفِعْلٍ، وَلِذَلِكَ تُسَمَّى «جُمْلَةً فَعْلِيّةً».

فَلَفْظُ «الجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ» ولَفْظُ «الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ» اسْمَانِ لِلْأُسْلُوبَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَلَفْظُ «الجُمْلَةِ الفَعْلِيَّةِ» اسْمَانِ لِلْأُسْلُوبَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَلَيْسَ فِي العَرَبِيَّةِ أُسْلُوبُ ثَالِثُ.

#### \*\*\*

## اليَـوْمُ الثَّـانِي: أَحْوَالُ الجُمْلَتَيْنِ:

#### أُوَّلًا: الجُملَةُ الإسميةُ (=الأُسلُوبُ الأَوَّلُ):

الأُسْلُوبُ الأَوَّلُ يَتَكُّونَ مِنِ اسْمَينِ مَنْفُوعَينِ، وَهُمَا «المُبتَدأُ» و«الخَبرُ» -كَا تَقَدَّمَ- وَسَبَبُ رَفْعِهِمَا أَنَّهُمَا لَمْ يُسْبَقَا بِشَيءٍ يَنْصِبُهُمَا أَوْ يَجُرُّهُمَا، فَإِنْ سُبِقَ أَحَدُهُمَا بِنَاصِبٍ، صَارَ مَنْصُوبًا، أَوْ سُبِقَ بِحَرْفِ جَرَّ، صَارَ مَجْرُورًا.

وَبَيَّانُ ذَلِكَ: أَنَّ الأَصْلَ فِي الإِسْمَيْنِ الرَّفَعُ، كَمَّا تَقُولُ: «زَيْدُ كَرِيمٌ»، و«عَمْرُو شُجَاعً»، و«بَكْرٌ بَخِيلٌ»، فَإِذَا أَدْخَلَتْ «إِنَّ» أَوْ إِحْدَى أَخُواتِهَا (١)، نَصَبْتَ الأَوَّلَ، فَقُلْتَ: «إِنَّ بَخِيلٌ»، و«إِنَّ عَمْرًا شُجَاعً»، و«إِنَّ بَكْرًا بَخِيلٌ».

وَإِذَا أَدْخَلْتَ «كَانَ» أَوْ إِحْدَى أَخْوَاتِهَا (٢)؛ نَصَبْتَ الثَّانِيَ، فَقُلْتَ: «كَانَ زَيْدً كِرِيمًا»، و«كَانَ عَمْرُو شُجَاعًا»، و«كَانَ بَكْرٌ بَخِيلًا».

وَإِذَا أَدْخَلْتَ «ظَنَّ» أَوْ «صَيَّرَ» أَوْ إِحْدَى أَخُوَاتِهِمَا (٣)؛ نَصَبْتَ الاِسْمَيْنِ، فَقُلْتَ: «ظَنَنْتُ زَيْدًا كَرِيمًا»، و«صَيَّرْتُ زَيْدًا كَرِيمًا»، و«ظَنَنْتُ عَمْرًا شُجَاعًا»، و«صَيَّرْتُ عَمْرًا شُجَاعًا»، و«ضَيَّرْتُ عَمْرًا شُجَاعًا»، و«ظَنَنْتُ بَكْرًا بَخِيلًا»، و«صَيَّرْتُ بَكرًا بَخِيلًا».

<sup>(</sup>١) وَهِيَ : «أَنَّ»، «لَيْتَ»، «لَكِنَّ»، «لَكِنَّ»، «لَعَلَّ»، «كَأَنَّ»، وتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ-.

<sup>(</sup>۲) وَهِيَ: «ظَلَّ»، «بَاتَ»، «أَضْى،، «أَصْبَحَ»، «أَمْسَ» «صَارَ»، «لَيْسَ»، «مَا زَالَ»، «مَا بَرَحَ»، «مَا فَتَىَّ»، «مَا انفَكَّ»، «مَا دَامَ»، وتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ-.

<sup>(</sup>٣) أَخَوَاتُ «ظَنَّ» هِيَ: «رَأَى»، «خَالَ»، «عَلِمَ»، «وَجَدَ»، «حَسِبَ»، «زَعَمَ»، «جَجَا»، «حَرَى»، «جَعَلَ» «جَعَلَ» «جَعَلَ» الَّتِي بِمَعْنَى «اعْتَقَدَ»، وأَخَوَاتُ «صَيَّرَ»: «اتَّخَذَ»، «تَخِذَ»، «وَهَبَ»، «رَدَّ»، «رَدَّ»، «رَدَّ»، «رَدَّ»، «رَدَّ»، «جَعَلَ» اللهُ-.

وَإِذَا أَدْخَلْتَ «مِنْ» أَوْ «فِي» أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ حُرُوفِ الجَرِّ<sup>(٤)</sup> عَلَى أَحَدِ الإَسْمَيْنِ؛ جَرَرْتَهُ، فَقُلْتَ: «زَيْدُ فِي الدَّارِ»، و«الخَيْرُ مِنَ اللهِ».

وَلاَ يَدْخُلُ حَرْفُ الجَرِّ عَلَى الْمُبْتَدَأَ إِلَّا نَادِرًا، عَلَى مَا سَيَتَّضِحُ فِيمَا بَعْدُ -إِنْ شَاءَ اللهُ-.

#### ره می تنبیه:

الرَّفْعُ يَعْنِي أَنَّ آخِرَ الكَلِمَةِ ضَمَّةٌ (=زَيْدٌ =الرَّجُلُ)، والنَّصْبُ يَعْنِي أَنَّ آخِرَهَا فَتْحَةٌ (=زَیْدًا =الرَّجُلَ)، والجَرُّ یَعْنِي أَنَّ آخِرَهَا کَسْرَةٌ (=زَیْدٍ =الرَّجُلِ).

#### ثَانِيًا: الجُملَةُ الفَعليّةُ (=الأُسلُوبُ الثَّانِي):

تَلْحَظُ أَنَّ الجُمْلَةَ الفِعْلِيَّةَ تَبْدَأُ بِفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ المَاضِي: كَمَا فِي قَوْلِنَا: «قَامَ زَيْدُ»، وَيُسَمَّى هَذَا الفِعْلُ «مَاضِيًا»، وَقَدْ تَبْدَأُ الجُمْلَةُ بِفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ الحَاضِرِ أَوِ المُسْتَقْبَلِ، كَمَا تَقُولُ: «يَقُومُ زَيْدُ»، أَيْ: أَنَّهُ يَفْعَلُ القِيَامَ فِي الوَقْتِ الَّذِي نَقُولُ فِي الْمَسْتَقْبَلِ، كَانَ دَالَّا عَلَى فِيهِ هَذَا الكَلَامَ، وَإِذَا صَاحَبَ ذَلِكَ كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى المُسْتَقْبَلِ، كَانَ دَالَّا عَلَى الإسْتِقْبَالِ، كَا تَقُولُ: «يَقُومُ زَيْدُ عَدًا»، ويُسَمَّى هَذَا الفِعْلُ الدَالُّ عَلَى الحُضُورِ أَوِ الاسْتَقْبَالِ، كَا تَقُولُ: «يَقُومُ زَيْدُ عَدًا»، ويُسَمَّى هَذَا الفِعْلُ الدَالُ عَلَى الحُضُورِ أَو الاسْتَقْبَالِ، كَا تَقُولُ: «مُضَارِعًا».

وَقَدْ تَبْدَأُ الجُمْلَةُ بِفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ، كَمَا تَقُوْلَ: «قَمْ»، و«اذْهَبْ»، وَيُسَمَّى هَذَا الفِعْلُ الدَّالُّ عَلَى الأَمْرِ «فِعْلَ الأَمْرِ».

<sup>(</sup>٤) وأَشْهَرُ حُرُوفِ الجَرِّ -غَيْرِ «مِنْ» و«فِي»- هِيَ: «إِلَى»، «عَنْ»، «عَلَى»، «اللَّامُ»، «اللَّامُ»، «الكَافُ»، «الكَافُ»، «حَتَّى»، وغَيْرُ المَشْهُورِ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي -إِنْ شَاءَ اللهُ-.

#### خَاتَمُةُ:

الفِعْلُ إِمَّا مَاضٍ، كَقُوْلِكَ: قَامَ، وَإِمَّا مُضَارِعٌ، كَقُوْلِكَ: يَقُومُ، وَإِمَّا أَمْرُ، كَقُوْلِكَ: قُمْ، فَالمَاضِي دَائِمًا مَفْتُوحٌ، أَيْ: أَنَّ آخِرَ حَرْفِ فِيهِ مُلَازِمٌ لِلفَتْحِة، تَقُولُ: قَمْ، وَذَهَب، وقراً، والأَمْرُ مُسَكَّنُ، أَيْ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّكُونِ، تَقُولُ: قُمْ، واذَهَب، واقْراً، والمُضَارِعُ: غَالِبًا مَرْفُوعٌ، إِلَّا إِنْ سُبِقَ بِحَرْفِ ينصِبُ، مِثْلِ: «أَنْ»، و«لَذَهب، والنَّصْبُ يَكُونُ بِالفَتْحَة، والجَزْمُ، والنَّصْبُ يَكُونُ بِالفَتْحَة، والجَزْمُ، يَكُونُ بِالفَتْحَة، والجَزْمُ، يَكُونُ بِالشَّكُونِ، تَقُولُ عِنْدَ الرَّفْعِ: «يَذْهَبُ زَيْدٌ»، وعِنْدَ النَّصْبِ: «لَنْ يَذْهَب كَرُهُ.

\*\*\*

#### اليَـوْمُ الثَّالِثُ: الأَسْمَـاءُ المَنْصُوبَةُ:

#### أُوِّلًا: الصَّالُ، والتَّمْييزُ:

قَدْ يَأْتِي بَعْدَ الْجُمْلَتَيْنِ اسْمُ، يُرَادُ بِهِ زِيَادَةُ المَعْنَى، فَيَكُونُ مَنْصُوبًا: مِثَالَّ ذَيْدُ مُشْرِعًا، مِثَالَ ذَيْدُ مُشْرِعًا، وَأَقْبَلَ زَيْدُ مُشْرِعًا، وَأَقْبَلَ زَيْدُ مُسْرِعًا، وَقَدْ يُقَالُ: زَيْدُ مُتَصَبِّبُ عَرَقًا، وَتَصَبَّبَ زَيْدُ عَرَقًا،

وَتَلْحَظُ أَن «مُسْرِعًا» جَاءَ بَعْدَ حَدَثٍ مَعْرُوفٍ، وَهُوَ الإِقْبَالُ، فَلَمَّا كَانَ مَعْرُوفًا كَانَ الغَرَضُ مِنْ «مُسْرِعًا» بِيَانَ حَالَةٍ هَذَا الإِقْبَالِ وَهَيْئَتِهِ، ولِهَذَا سُمِّيَ حَالًا.

وأَمَّا «عَرَقًا» فَقَدْ جَاءَ بَعْدَ حَدَثٍ مُنْهَمٍ، لِأَنَّ التَصَبُّبَ قَدْ يَكُونُ لِلْعَرَقِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْعَرَقِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلشَّحْمِ، وَلَهَذَا كَانَ الغَرَضُ مِنْ «عَرَقًا» تَمْيِيزَ أَحَدِ هَذِهِ لَكُونُ لِلشَّحْمِ، وَلَهَذَا كَانَ الغَرَضُ مِنْ «عَرَقًا» تَمْيِيزَ أَحَدِ هَذِهِ المَعَانِي، لِإِزَالَةِ الإِنْهَامِ، ولِهَذَا سُمِّي تَمْيِيزًا.

#### خَاتَمَةُ:

«مَسْرِعًا» حَالٌ مَنْصُوبٌ، و«عَرَقًا» تَمْيِيزُ مَنْصُوبٌ.

#### ثَانِيًا: المُسْتَثَنَّى بِ ﴿إِلَّا»:

يُمْكِنُ أَنْ أُنْلِحَ لَكَ هَذَا البَابَ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ «إِلَّا» إِذَا جَاءَتْ بَيْنَ طَرَفَيْ الجُمْلَةِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَثَرُ: كَا الْأَمْرُ الأَوَّلُ: مَا زَيْدٌ إِلَّا كَرِيمٌ، وَمَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ.

فَ«كَرِيمٌ» فِي الجُمْلَةِ الأُولَى خَبَرُ، و«زَيْدُ» فِي الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ فَاعِلُ.

وَيُسَمَّى هَذَا الأُسْلُوبُ: «الإِسْتِثْنَاءَ النَّاقِص»، لأَنَ مَاقَبْلَ «إِلاَّ» لَيْسَ جُمْلَةً تَامَّةً.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ «إِلَّا» إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ إِحْدَى الجُمْلَتَيْنِ، انْتَصَبَ الْاسْمُ بَعْدَهَا: كَمَا تَقُولُ: القَوْمُ لِلَّا زَيْدًا، وجَاءَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدًا،

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ «إِلَّا» المَذْكُورَةَ فِي هَذَا الأَمْرِ السَّابِقِ (=الأَمْرِ الثَّانِي) إِنْ سُبِقَتْ جُمْلُتُهَا بِنَفْيٍ، أَوْ نَهْيٍ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ، جَازَ أَنْ تَكُونَ «إِلَّا» عَدِيمَةَ الأَثْرِ، فَلاَ يَنتَصِبُ مَا بَعْدَهَا، وَجَازَ أَنْ تَنْصِبَ:

تَقُولَ : مَا جَاءَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدُ، أَوْ: مَا جَاءَ القَوْمُ إِلا زَيْدًا.

وَيُسَمَّى هَذَا الأُسلُوبُ فِي الحَالَتَيْنِ الثَّانِيَةِ والثَّالِثَةِ «الاِسْتِثْنَاءَ التَّامَّ»؛ لِأَنَّ الجُمْلَةَ تَامَّةُ قَبْلَ «إِلَّا».

\*\*\*

#### اليَـوْمُ الرَّابِعُ:

#### ثَالِثًا: اللَّفَاعيلُ:

الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ -الَّتِي هِيَ «فِعْلُ وِفَاعِلُ»- إِنْ جَاءَ بَعْدَهَا اسْمُ مُشَارِكُ لِلْفَاعِلِ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ «التَّابِعُ» -عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ- وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُشَارِكٍ لَهُ؛ فَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى مَفْعُولًا، وَهُو خَمْسَةُ أَنْوَاعِ، كُلُّهَا مَنْصُوبَةُ:

١-فَإِنْ كَانَ الحَدَثُ وَاقِعًا عَلَى المَفْعُولِ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: «ضَرَبَ زَيْدٌ غُلاَمَهُ»؛ فَهُوَ «المَفْعُولُ بِهِ»؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَاقِعُ عَلَى الغُلامِ.

٢-وإِنْ كَانَ الحَدَثُ وَاقِعًا فِي المَّفْعُولِ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: «جِئْتُ مَسَاءً»، أَوْ «جَلَسْتُ خَارِجَ الدَّارِ»؛ فَهُوَ «المَقْعُولُ فِيهِ» -ويُسَمَّى الظَّرْفَ- لِأَنَّ المَجِيءَ وَاقعً فِي المَسَاءِ، والجُلُوسَ وَاقعُ خَارِجَ الدَّارِ، فالأول ظرف زمان، والثاني ظرف مكان.

٣-وإِنْ لَمْ يَقَعْ الحَدَثُ عَلَيْهِ ولَمْ يَقَعْ فِيهِ، وكَانَ دَالًا عَلَى تَعْلِيلٍ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: «زُرْتُكَ إِكْرَامًا لَكَ»؛ فَهُوَ «المَقْعُولُ لِأَجْلِهِ»؛ لِأَنَّ المُتَكَلِّمَ عَلَّلَ لِزِيَارَتِهِ بِالْإِكْرَامِ، أَيْ: أَنَّ الْإِكْرَامَ هُوَ سَبَبُ الزِّيَارَةِ.

٤-وإِنْ كَانَ المَقْعُولُ مُقْتَرِنًا بِهُوَاوِ»، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُشَارِكَ الفَاعِلَ فِي المَعْنَى؛ فَهُوَ «المَقْعُولُ مَعَهُ»، كَا فِي قَوْلِكَ: «سَارَ زَيْدٌ والجِدَارَ»؛ لِأَنَّ «الجَدَارَ» مُقْتَرِنُ بِالوَاوِ، وَهُو غَيْرُ مُشَارِكِ لِلْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الجِدَارَ لَا يَسِيرُ.

٥-وإِنْ كَانَ المَّفْعُولُ مُوَافِقًا لِلْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الحُرُوفِ، فَهُوَ «المَّفْعُولُ الْمُتَقَدِّمِ فِي الحُرُوفِ، فَهُوَ «المَّفْعُولُ الْمُطْلَقُ»، كَمَا فِي قَوْلِكَ: «ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبًا»، و«أَكْرَمْتُ عَمْرًا إِكْرَامًا».

#### اليَـومُ الخَـامِسُ: الإضافَــةُ:

خُلَاصَةُ مَا فِي هَذَا البَابِ إِشَارَتَانِ، يَتْلُوهُمَا حُكْرُ الإِضَافَةِ:

الإِشَارَةُ الأُوْلَى: أَنَّكَ إِذَاقُلْتَ: «هَذَا كِتَابُ»، فَهَذَا هُوَ الأُسْلُوبُ الأُوَّلُ المَّوْوَفُ بِ «الجُمْلَةِ الاسمِيَّةِ»، فَإِذَا قُلْتَ: «هَذَا كِتَابُ زَيْدٍ»، لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي الجُمْلَةِ شَيْءً المَّالُ فِي هَذَا المَثَالِ زِيَادَةَ مَعْنَى، وَهُوَ إِضَافَةُ «كِتَابٍ» إِلَى «زَيْدٍ»، وهَذَا مَعْنَى أَنَّ فِي هَذَا المَثَالِ زِيَادَةَ مَعْنَى، وَهُوَ إِضَافَةُ «كِتَابٍ» إِلَى «زَيْدٍ»، وهَذَا يَعْنِي أَنَّ زَيْدًا يَمْلِكُ الكِتَابَ، فَ«كَتَابُ» مُضَافُ، و«زَيْدٍ» مُضَافُ إِلَيهِ، فَالإِضَافَةُ هُنَا لِإِضَافَةُ هُنَا لِإِضَافَةُ هُنَا لِإِضَافَةُ المِلْكِ.

الإِشَارَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: «هَذَا بَابُ الدَّارِ»، فَقَدْ دَلَلْتَ عَلَى أَنَّ الدَّارَ قَدْ الْإِشَارَةُ الثَّانِهُ: وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ التَّكَلُّكِ، إِلَّا أَنَّ الدَّارَ لَا تَمْلِكُ، فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ فِي مِثْلِ هَذَا لِإِفَادَةِ الإِخْتِصَاصِ.

وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى المَلكِ، أَوِ الاِخْتِصَاصِ، فَقَدْ تَكُونُ لِغَيرِ ذَلِكَ، كَمَا تَقُوْلُ: اللهُ رَبُّ العَالمَينَ.

### حُكْمُ الإِضَافَةِ:

لِلْإِضَافَةِ حُكَّانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ حَذْفُ التَّنُوينِ مِنَ المُضَافِ دَائِمًا، فَ«كِمَّابُ» حَدَفْنَا مِنْهُ التَّنوِيْنَ بَعْدَ الإِضَافَةِ، فَصَارَ بِضَمَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَقُلْنَا: «هَذَا كِمَّابُ زَيْدٍ».

الثَّانِي: أَنَّ المُضَافَ إِلَيهِ يُجَرَّ دَائِمًا، فَ«زَيْدُ» بَعْدَ الإِضَافَةِ صَارَ مَجْرُورًا.

#### اليَـوْمُ السَّـادِسُ:

#### أُوَّلًا: المَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْف:

الإَسْمُ الْمِحْرُورُ عَلَامَتُهُ الْكَسْرَةُ -عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَّانُهُ- تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ»، ولَكِنَّ الإِسْمَ إِذَا أَشْبَهَ الفِعْلَ؛ لَمْ يَقْبَلْ التَّنْوِينَ، ولَا الْكَسْرَةَ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ لَا يُبُوَّنُ ولَا الْكَسْرَةَ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ لَا يُبُوَّنُ ولَا الْكَسْرَةُ، فَإِذَا وَقَعَ مَجْرُورًا؛ ولَا يُكْسَرُهُ، فَإِذَا وَقَعَ مَجْرُورًا؛ فَعَلَامَتُهُ الفَتْحَةُ بَدَلًا مِنَ الْكَسْرَةِ، ويكُونُ بِفَتْحَةِ وَاحِدَةِ، تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ».

#### ثَانيًا: أَفْضَـلُ وشبْـهُ

إِذَا ذُكِرَ الاِسْمُ «أَفْضَلُ» بَيْنَ اسْمَيْنِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ الاِسْمَ الأَوَّلَ أَفْضَلُ مِنَ الثَّانِي:

كَمَا تَقُولُ مِنْ عَمْرِو.

ويُسَمَّى هَذَا الْأُسْلُوبُ: أُسْلُوبَ التَّفْضِيلِ.

وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الأُسْلُوبُ فِي الأُمُورِ الفَاضِلَةِ، فَقَدْ تَقُولُ: «عَمْرُو أَضْعَفُ مِنَ الثَّانِي. أَضْعَفُ مِنَ الثَّانِي.

كَمَّا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الأَسْلُوبُ مَقْصُورًا عَلَى هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ «أَفْضَلَ»، و«أَضْعَفَ»، فَقَدْ يُذْكَرُ «أَحْسَنُ»، أَوْ «أَسْوَأُ»، أَوْ «أَكْبَرُ»، ءَأَوْ «أَصْغَرُ»، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُرِيدُهُ المُتَكَلِّمُ.

#### \*\*\*

(٥) ويَأْتِي فِي الجُزْءِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ شَرْحُ لِشَبَهِ الإسْمِ بِالفِعْلِ.

## اليَوْمُ السَّابِعُ: التَّوَابِعُ:

1-إِذَا قُلْتَ: «جَاءَ زَيْدُ الكَرِيمُ»، قَهَذَا هُوَ الأُسْلُوبُ الثَّانِي المَعْرُوْفُ بِهِ الجُّلَةِ الفَعْلِيَّةِ»، فَإِذَا قُلْتَ: «جَاءَ زَيْدُ الكَرِيمُ»، تَكُوْنُ قَدْ وَصَفْتَ الفَاعِلَ -وَهُو «زَيْدُ» الفَوْصُوفَ فِي بِالكَرَم، فَه وَه وَرَيْدُ» مَوْصُوفَ ، و (الكَرِيمُ» صِفَةً، والصَّفَةُ نَتْبَعُ المَوْصُوفَ فِي اللَّرِعْم، فَه فَلَا كَانَ «زَيْدُ» مَرْفُوعًا، كَانَ «الكَرِيمُ» مَرْفُوعًا، ولَوْ كَانَ المَوْصُوفُ الإِعْرَابِ، فَلَمَّا كَانَ «زَيْدُ» مَرْفُوعًا، كَانَ «الكَرِيمُ» مَرْفُوعًا، ولَوْ كَانَ المَوْصُوفُ مَنْصُوبَةً أَوْ مَجْرُورَةً، تَقُولُ: «رَأَيْتُ زَيْدًا لكَرِيمَ»، و«مَرُرتُ بِزَيْدٍ الكَرِيمِ».

٢-وإِذَا قُلْتَ: «جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُو»، تَكُونُ قَدْ عَطَفْتَ عَمْرًا عَلَى زَيْدِ بِالوَاوِ الْمُتُوسِّطَةِ بَيْنَهُمَا، فَ«زَيْدٌ» مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، و«عَمْرُو» مَعْطُوفٌ، وَالمَعْطُوفُ يَتْبَعُ المُعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي الإِعْرَابِ، وَلَهَذَا صَارَ مِثْلَهُ مَرْفُوعًا، ولَوْ كَانَ الأَوَّلُ مَنْصُوبًا أَوْ عَرُورًا، صَارَ الثَّانِي مِثْلَهُ، تَقُولُ: «رَأَيْتُ زَيْدًا وعَمْرًا»، و«مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وعَمْرِو».

٣-وإِذَا قُلْتَ: «جَاءَ زَيدً نَفْسُهُ»، تَكُونُ قَدْ أَكَدْتَ أَنَّ الجَائِيَ هُو زَيْد، فَدْرَيْدُ» مُؤَكَّد، و«نَفْسُهُ» مُؤكِّد، وَالمُؤكِّدُ يَتْبَعُ المَؤكَّد فِي الإِعْرَابِ، وَلَهَذَا صَارَ فَدْرَيْدُ» مُؤكَّد، و«نَفْسُهُ»، و«مَرَرْتُ بِزَيْدٍ نَفْسِهِ»، والتَّأْكِيدُ لَيْسَ مِثْلَهُ مَرْفُوْعًا، وتَقُولُ: «رَأَيْتُ زَيْدًا نَفْسَهُ»، و«مَرَرْتُ بِزَيْدٍ نَفْسِهِ»، والتَّأْكِيدُ لَيْسَ خَاصًّا بِدالنَّفْسِ»، بَلْ يُؤكَّدُ بِدالعَيْنِ»، و«كُلِّ»، و«جَميعٍ»، و«كَلاً»، و«كُلتًا»، وشَعْمُهُمْ»، و«جَاءَ تَقُولُ: «جَاءَ عَمْرُ و عَيْنُهُ»، و«جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«أَقْبَلُ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ»، و«جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«أَقْبَلُ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ»، و«جَاءَ اللَّوْمُ كُلُّهُمَا»، و«رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كَلِّهُمَا»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمَا»، و«رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كَلِّهُمَا»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«أَقْبَلُ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كَلِّهُمَا»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«أَقْبَلُ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمْ»، و«أَقْبَلُ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ»، و«جَاءَ المَوْمُ كُلُّهُمْهُ»، و«رَأَيْتُ الرَّبُلُونِ كُلْرَبُهُمَا»، و«جَاءَتُ المَرْأَتَانِ كُلْتَاهُمَا»، و«رَأَيْتُ الرَّبُنْ كُلْتَهُمَا»،

٤-وإِذَا قُلْتَ: «جَاءَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ» تَكُونُ قَدْ ذَكُرْتَ الفَاعِلَ، وَهُو «عُمَرُ»، كَأَنَكَ تَرَاجَعْتَ «أَبُو حَفْصٍ» (٢)، وَهَذِهِ كُنْيَةُ عُمَرَ» بَدَلًا عَنْهُ، فَه (أَبو حَفْصٍ» مُبْدَلُ مِنْهُ، و «عُمَرُ» بَدَلًا عَنْهُ، فَه (أَبو حَفْصٍ» مُبْدَلُ مِنْهُ، و «عُمَرُ» بَدَلًا عَنْهُ، فَ «أَبو حَفْصٍ» مُبْدَلُ مِنْهُ، و «عُمَرُ» بَدَلًا عَنْهُ، و وَلَمَذَا صَارَ مِثْلَهُ مَ وُوعًا، و يَتْبَعُهُ - بَدَلُ ، وَالبَدَلُ يَثْبَعُ المُبدَلَ مِنْهُ فِي الإِعْرَابِ، وَلِمَذَا صَارَ مِثْلَهُ مَ وُوعًا، و يَثْبَعُهُ - أَيْضًا- فِي النَّصْبِ والجَرِّ.

#### والحَلاَصَةُ:

أَنَّ الصِّفَةَ، وَالمَعْطُوفَ، وَالتَّوْكِيدَ، وَالبَدَلَ، كُلُّهَا نَتْبَعُ مَا قَبْلَهَا فِي الإِعْرَابِ، وَلَهَذَا سُمِّيتْ تَوَابِعَ.

واللهُ أَعْلَمُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيّنَا مُحَدَّ، وآلهِ وصَعْبِهِ. كَتُبَهُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَحْمَدَ البِجَادِيُّ كَتُبَهُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَحْمَدَ البِجَادِيُّ

<sup>(</sup>٦) هَذَا الاِسْمُ مَرْفُوعٌ، وعَلَامَةُ رَفْعِهِ الوَاوُ، وفِي النَّصْبِ يُقَالُ: أَبَا حَفْصٍ، وفِي الجَرِّ يُقَالُ: أَبِي حَفْصٍ.